# تلخیص درس ۲۲

# الشوق إلى الحج والعمرة

أشار إلي ابن الجوزي رحمه الله حين قال: الصلاة والصيام يجمعان سببين من هذه الثلاثة عقد القلب وفعل البدن والزكاة تجمع سببين: عقد القلب وإخراج المال (النية والعمل البدني) والزكاة النية واما لو الحج يجمع الأركان الثلاثة للعبودية عقد القلب وفعل البدن وإخراج المال

هذه المعاني لاينبغي فقط أن تتذاكر في المواسم ... أن يصير الإنسان من الموسم إلى الموسم يدعوا الله عز وجل ويلح عليه وإن افتقد الأسباب أن يُبلغ العمرة أو يُبلغ الحج وستجدون الله أكرم الأكرمين، يرزق من حيث لاتحتسبون وتجدون أنفسكم وقد حللتم بأجسادكم وقلوبكم في الحرمين

أوصيكم وأوصي نفسي بكثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل أن يمن علينا بزيارة بيته الحرام وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة وألا يحرمنا من ذلك

دائمًا نوصي أخواننا حال العمرة أو حال الحج لاسيما في طواف الوداع وأنا أبدا بكم من النهاية وليس من البداية وذلك لأن النهاية بداية....الإنسان وهو يطوف طواف الوداع دايمًا أبدًا يقول لربه: يارب لاتطردي ... يارب لاتطردي ... يارب أنا لا أترك هذا المكان لأيي أهفو إلى مكان آخر، ولا لأيي اشتقت إلى الأهل والأولاد والعمل والحياة و......بل ياربي فأنا لاأريد إلا بيتك ولا أريد أن يختم لي إلا هاهنا....ولكن هذا أمرك وأنا ممتثل لذلك. فأنت حال توديعك للمكان تترك القلب هناك.

## ثواب الحج والعمرة

الحج والعمرة لهما تُواب عظيم، فدعونا نثير الأشواق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أديموا الحجَّ و العُمرةَ، فإخَّما ينفِيانِ الفَقرَ و الذُّنوبَ كَما يَنفي الكيرُ خَبثَ الحديدِ" وهذا معنى عالٍ جدًا، نقول دائمًا عندنا ذنوب لانستطيع التخلص منها ونرى في أنفسنا خبث وميل للفحور فلكل واحد منا خبث، وفي كل واحد منا ميل للفجور ونريد أن نتطهر ...فها هنا مكان التطهير.

فالفقر هنا فقر النفوس والغنى غنى النفس، حينما يكون الإنسان قد قنع بما أتاه الله، حينما لايكون الإنسان كحال بلعام قال تعالى: 
{ فَمَثَلُهُ كُمَثَلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ } [الاعراف ١٧٦] لكن حاله بهذا الرقي هذا السمو هو غني النفس ينفي الذنوب فها هو يطهر من أثر الذنوب التي جعلت الران على القلوب أليس إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يكون الران قال تعالى: {كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } [المطففين ١٤]

فهذا أثر الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وقالوا خص الحديث بالذكر لانه من أشد المعادن صلابة وأكثرها خبثا، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان وإن كان فقره شديدًا وإن كان مذنبًا ذنوب عظيمة فالحج والعمرة يزيل ذلك كله لكن شريطة أن يتحقق الإنسان بأسرار الحج والعمرة.

الحج والعمرة يجعلان العبد في رعاية الله وحفظه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من خرج حاجًا فمات ؛ كُتِب له أجرُ الحاجِّ إلى يومِ القيامةِ ، ومن خرج غازيًا فمات ؛ كُتِب له أجرُ الغازي إلى يومِ القيامةِ ، ومن خرج غازيًا فمات ؛ كُتِب له أجرُ الغازي إلى يومِ القيامةِ القيامةِ .

أن العمرة إذا كانت في رمضان فإنحا تعدل حجة فقد جاء في تصحيح الترغيب جاءت أمُّ سُليمٍ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: حجَّ أبو طلحةَ وابنُه وتركاني فقال: "يا أمَّ سُليمٍ عُمرةٌ في رمضانَ تعدِلُ حَجَّةً معي"

" أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لأمنا عائشة في عُمرتِها إنَّ لك من الأجرِ على قدر نَصَبِك ونفقتِك

وقال صلى الله عليه وسلم: " مَن حجَّ للهِ، فلم يَوْفُث ولم يَفشق، رجَع كيوم ولدَته أُمُّه مَا أجمل هذا الحال....ماأجمل هذا الصفاء والنقاء.....ماأجمل أن تولد أيها الحاج ولادة جديدة ..... قالوا الحج حرفان "ح" من حلم الرب، "ج" من جرم العبد فيعاملك الله بحلمه وإن كنت تعامله بحرمك. فهكذا الحاج يعيش هذه المعاني العظيمة وينبغي عليه أن يحتسب ذلك فإن لك ما أحتسبت إيمانا وأحتسابًا . فمن فضائل الحج... أنه أفضل أعمال البر، " سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أيُّ الأعمالِ أفضلُ ؟ قال : إيمانٌ باللهِ ورسولِه . قِيلَ : ثم ماذا ؟ قال جهادٌ في سبيل اللهِ . قِيلَ : ثم ماذا ؟ قال : حجٌّ مَبرورٌ . "

#### معنی بر

الحج كما قال أهل العلم: أي لايخالطه شئ من الأثم

أن يرجع خير مماكان عليه قبل الحج

أن يكون زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة

أي أن يكون لارياء فيه ولاسمعة

لا يخالطه شئ من الفسوق أو الرفث.

إنه إطعام الطعام وطيب الكلام، وإفشاء السلام

أن يحسن الإنسان إلى إخوانه وأن يكون في خدمتهم

والحجاج والعمار هم وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ومن عظيم الكرم ومنتهى الجود أن هذا الوفد يكرم قبل أن يصل وتغدق عليه الهدايا وهو في الطريق .... وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " ما ترفعُ إبلُ الحاجِّ رجلًا ، ولا تضعُ يدًا ، إلَّا كتَبَ اللهُ تعالى لَهُ كِمَا حسنةً ، أَوْ مَحَا عنْهُ سيئَةً ، أَوْ رفَعَهُ كِمَا درجةً كل خطوة من بيته من حيث بدأ في الشروع في الحج ...كل خطوة

والحج جهاد وأعظم جهاد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نِعْمَ الجهادُ الحَجَّ وقال : لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور وجعله جهاد النساء لأنحا لاتقوى على القتال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله نساؤه عن الجهاد، فقال : ( نعم الجهادُ الحجُّ ) بل جعل ذلك جهاد لكل ضعيف فقال صلى الله عليه وسلم: " الحَجُّ جِهادُ كلِّ ضعيفٍ

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما خروجُك من بيتِك تؤُمُّ البيت الحرام ؛ فإنَّ لك بكلِّ وطأَةٍ تطؤها راحلتُك يكتبُ الله لك بحا حسنةً ، ويمحو عنك سيئةً . وأما وقوفُك بعرفة ؛ فإنَّ الله عزَّ وجلَّ ينزلُ إلى السماء الدنيا فيباهي بحم الملائكة ، فيقولُ : هؤلاءِ عبادي جاؤوني شُعثًا غُبرًا من كلِّ فجِّ عميقٍ ، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني ، فكيف لو رأوني ؟ فلو كان عليك مثلُ رملِ عالجٍ أو مثلُ أيام الدنيا أو مثلُ قطرِ السماءِ ذنوبًا غسلها الله عنك . وأما رميُك الجمارَ فإنه مَدخورٌ لك . و أما حلقُك رأسك فإنَّ لك بكلِّ شعرةٍ تسقطُ حسنةً ، فإذا طُفتَ بالبيت خرجتَ من ذنوبِك كيوم ولدتُك أمُّك أي فضل بعد ذلك؟ تغفر الذنوب مهما كانت ..... ولو بالترليونات ويدخر الله عز وجل للعبد من الأجر ما لايحصيه ولايحسبه، كل خطوة تخطوها من بيتك إلى البيت الحرام حسنة ومحي سيئة ولك بكل شعرة تسقط منك حال الحلاقة أيها الحاج لك بحا حسنة وتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك

كان الأمام أبو حنيفة يفاضل بين العبادات فيقول: بلاشك أن الحج أعظم العبادات، وقد برر هذا جابر بن زيد الازدي أبو الشعساء بقوله: رأيت الصلاة تملك البدن دون المال، ورأيت الزكاة تملك المال دون البدن، والحج يهلكهما معًا، فلذلك فهو أفضل الأعمال.

أشار إلي ابن الجوزي رحمه الله حين قال: الصلاة والصيام يجمعان سببين من هذه الثلاثة عقد القلب وفعل البدن والزكاة تجمع سببين: عقد القلب وإخراج المال (النية والعمل البدني) والزكاة النية واما لو الحج يجمع الأركان الثلاثة للعبودية عقد القلب وفعل البدن وإخراج المال

## مراحل الرحلة المباركة

#### المرحلة الأولى: ماقبل الرحلة

وهنا ينبغي أن يبدأ الإنسان بترويض نفسه وتميئة قلبه، ينبغي أن ندرك ما سنقوم به ...ولماذا نذهب ؟ وما هي الأهداف التي نريدها من هذا الحج؟ أو هذه العمرة؟

يجب أن ندرك شرف هذا البيت الذي سنذهب لزيارته ويكفينا هنا ماشرفه الله به حين نسبه إليه وقال: {أَنَّ طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْوَّكِعِ السُّجُودِ} [البقرة ٢٥] أستشعروا بركة هذا البيت فحجارته وضعتها يد الخليل إبراهيم ويد إسماعيل عند بنائه ثم يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند وضعه الحجر الأسود، وأستشعروا من بركات هذا البيت أختيار الله له .... فإذا كانت المساجد كلها بيوت الله وكلها نتقرب إلى الله بصلاة الجماعة فيها والأجتماع على الذكر والأعتكاف لكن هذا يكون باختيار العباد — نقول سنبني مسجد هنا — لكن هذا البيت خاصة قد أختاره الله ليكون بيته الحرام .... بيته الأعظم.

ومن بركة هذا البيت أن الصلاة فيه بمائة الف صلاة وكذلك شأن الحسنات

ومن بركته أتساع القلوب فيه، وأتساع المكان، ومن بركته أن الأفئدة تمفو اليه

فلقد دعا إبراهيم بالأفئدة ولم يقل أجساد

قال تعالى: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} [ابراهيم٣٧]

اصطفاء الله عز وجل لك

فالرحلة ليست رحلة جسد إنها والله رحلة قلب مشتاق

ياجماعة المسلمون الآن كم يبلغ عددهم في العالم؟ مليار وستمائة مليون تقريبًا

كم سيعتمر عمرة رمضان؟ كم سيحج هذا العام؟ كم شخص الآن في الحرم؟

يكون مليون يزيد أو ينقص... قد تصل لخمسة مليون شخص مثلًا

لقد أصطفاك الله أنت من دون باقي المسلمين لتكون في هذا المكان فهل تشعر بمذا الأصطفاء هل تدركوا معنى قوله تعالى: {

## وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ } [الحج٨٧]

ما معنى: إن الله أصطفى؟

هل تدركون أن الله قد أنعم علينا بمذه النعمة ؟

الحج ليس فقط بالمال والنفقة

وجد أحد مشايخنا في فندق من الفنادق الفاخرة جدًا التي لايدخلها الا علية القوم رجلًا فقير يعمل ساعي وكان الشيخ يعرفه فسأله كيف جاء هنا؟

فرد الرجل بأنه يأخذ غرفة في هذا الفندق الفخم في مكة وفي المدينة أيضًا.

تعجب الشيخ من الرد وسأله عن تفاصيل هذا الأمر....

فقال الرجل: دخلت على مدير الشركة التي أعمل بها كالعادة أقدم له فنجان القهوة أو الشاي في الصباح وكان سكرتيره يعرض عليه ورق العمرة، وكان قد نسيها وأرتبط بمواعيد وأعمال ....ففكر أن يقوم أحد غيره بالعمرة لإنشغاله .... وظل يفكر ويبحث عن شخص فتذكرين ورشحني للعمرة التي كانت بمبلغ ضخم جدًا. وسبحان الله العمرة الفخمة الغالية كانت من نصيبه من حيث لايحتسب .

هذا هو الأصطفاء وهذا قوله تعالى: { وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [البقرة ٢١٢]

نبدأ بالتوبة فلايحق لنا بحال أن نبني صرح الحج على شفا جرف هار ... كيف نحج وفي القلب ميل للمعاصي؟ فهذه مصيبة.

بعض الناس في الحج نسأله هل ستقلع عن التدخين بعد الحج؟

تجده يتردد ويقول: نحج أولًا ثم ييسر لنا الله...

نسأل آخر: هل ستتوب من المواقع الأباحية ..... وما شابه؟

تجده يتردد ويقول: سأحاول إن شاء الله....

### أتسأل هنا لماذا تحج إذًا ؟؟؟؟

كيف تفد إلى بيت الله وتدعوه أن يغفر لك وقد عقدت العزم على أن تحاربه بعد عودتك؟

من أراد أن يدق باب الحرم بيده، عليه أن يطرق باب التوبة بقلبه قبل أن تخطو قدم له في طريق الحج ، فأسمى غاية للمؤمن هى التوبة، إن أعظم ما يُعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله وأنها غاية كمال المؤمن أن ينظر في قول الله تبارك وتعالى: { لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ } [التوبة ١١٧] إن يتأمل إنها وظيفة العمر .

أين الصدق والأخلاص وقوله صلى الله عليه وسلم: " ادْعُوا الله وأنتمْ مُوقِنُونَ بالإجابةِ "

وكذلك: " يُستَجابُ لأحدِكم ما لم يعجَلْ قيل وكيف يعجَلُ يا رسولَ اللهِ قال يقولُ قد دعوتُ اللهَ فلم يستجِبِ اللهُ لي وأين فهم السنن عن الله؟ ... أين ذلك؟

أين الأمتثال ؟ أين التربية على هذه المعاني؟ أين التوبة الحقيقية؟

ثم ماذا ياشباب المسلمين؟ متي نتوب؟ متى نفهم أن التوبة الحقيقية التي تحققت لكعب بعد خمسين يوم من الأبتلاء الشديد والعصر..... تحرم عليه زوجته ويحرم عليه الكلام مع الناس، هذه الهجرة الشديدة ... عُصِر خمسين يومًا ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ... تاب الله عليك

## المعاني القلبية للحج والعمرة

أولًا: قال النبي صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ " إنَّ الله تعالى يقولُ : إنَّ عبدًا أصحَحتُ لهُ حسمَهُ ، ووسَّعتُ عليهِ في مَعيشتِهِ ، تمضي عليهِ خسهُ أعوامٍ لا يَفِدُ إليَّ لمِحرومٌ" تأملوا قوله: لايفد إليَّ ....ولم يقل: لايفد الي بيتي، فهذه الرحلة رحلة إلى الله وكم نشعر بالأنقطاع عن الله وكم نفتقد الوصال بالله! كم نشتكي من إنصراف قلوبنا! وكم بعدنا عن باب ربنا ....

تأملوا في حال سيد المشتاقين .... سفيان بن عيينة يقول: شهدتُ ثمانين موقفا وكان من شدة شوقي وحبي أدعوا الله في كل موقف اللهم لاتجعله آخر العهد بك، وقد علم الله صدق محبتي وشدة شوقي فاستجاب دعائي ولم يحرمني فلما كان العام الذي مات فيه لم يقل شئ فسئل عن ذلك فقال: قد أستحييت من الله.

# تلخيص درس ٢٣ الرحلترالي الله

#### على قدر الاستعداد يأتي المدد

استعداد ما قبل الذهاب للحج:

١: التوبة

٢: رد المظالم

٣: تسديد الديون

٤: رد الامانات والودائع الي اصحابها

٥: كتابة الوصية

٦: ان يودع القوم

٧: اختيار رفقة صالحة

٨: ان يُامر القوم احسنهم خُلقا واكثرهم حلما وحكمة وتواضع وهذا من فقه الطريق

٩: ان يجعل خروجه عشية يومالخميس ان استطاع لان النبي (صلى الله عليه وسلم )كان يسافر يوم الخميس فهذه سنه

١٠: يصلي في منزله ركعتين قبل الخروج

١١: يودع اهله ويستعمل الادعية والاذكار الماثورة عند خروجه من البيت وركوبه وكل احواله

١١: ان يكون خاليا من تجارة تشغل قلبه (مع انه يجوز ولكن لا يكون هذا هدفه من الرحلة )

الوصول الي الله لا يحدث الا بالتجرد والتفرد لخدمه الله

طريق الرحمان يقطع بالقلب لتصل الي طريق الله عليك :

١:عزم على ذلك ٢: ارادة وعلو همة

٣: يقين ٤: صدق واخلاص

الحج رهبانية هذه الامة

اثناء الرحلة (نحو بيت الله):

اولا كل فعل من افعال الحج تذكرة

١: تحضير الزاد للرحلة يذكرنا بزاد الاحرة ( وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ)

٢:ان تكون افعالنا خالية من الرياء

٣: تحرير النية حتى لا يفسد العمل

٤: عند خروجه من بلده يتذكر خروجه من هذه الدنيا وان طريقه الي الله مليئ بالمطبات والمشاهد

٥: يتذكر وقت احرامه لبسه للكفن

٦: اذا لبي يستحضر تلبيته لنداء الله تعالى

﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ )

٧: يستحضر عند التلبية جزاء الملبي عند الله كما في الحديث

((عن أبي هريرة عن النبي للقال:

"ما أهل مُهل قط إلا بُشّر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر.

قيل: يا رسول الله، بالجنة؟....قال: نعم"

٨: ان يستحضر ان كل ما يمر عليه من حجر اوشجر سيشهد له يوم القيامة

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : مَا مِنْ مُلَبِّي يُلَبِّي ، إِلا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ "

٩: يستشعر ان تلبيته الحاح ان يحضر قلبه وتخضع جوارحه لله

١٠: عندما يقترب من الكعبة يجمع بين الخوف والرجاء لان الله جمع بين حرمه الزمان وامكان في الحج

(وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِخْادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)

١١: اذا دخلت المسجد كأنك تستأذن للدخول على الله استشعر نفسك امام الله

١٢: الاحجار ليست احجار ولا استار

۱۳: اشكر ربك على ان بلغك هذا

استعد للطواف بالبيت وكن احذر من الوقوع في الذنوب كاطلاق البصر والاختلاط

قال ابن حجر: فعل الصغيرة في الحرم اشد من الكبيرة في غيره

واخيرالي كل من لم يوفق للذهاب لهذه الرحلة ادع الله ان ييسره لك

(اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الاجر)

# تلخيص درس ٢٤ أسرار الحج

رحلة الحج تقطع بالقلوب ولابد أن يستحضر القلب أنه فى صلاة فلابد أن يعتصر القلب ليخرج معانى الخوف والرجاء والهيبة فنحن فى حضرة ملك الملوك ، القلب منظور والعمل مشهود والطواف مرقوب ، والطواف من أحب الأعمال التى يتقرب بما إلى الله فى بيته المحرم فاستكثر منه ،

نستحضر فى الطواف أننا نطوف حول العرش ، عكس عقارب الساعة باتجاه الماضى وكأنك تمحو ذكريات الماضى بما فيها من آثام ومعاصى، وقفة مع ماضيك لتقف مع أخطائك وتكتشف مواطن الخلل ، فاعزم على عدم العودة للمنكرات

فى أول ثلاثة أشواط من السنة الرَمَل وهو إسراع الخطوات وكأنما طريقة سيرك

إلى الله تخطو خطوات سريعة في أول طريقك استغل نشاطك ثم تثبّت السرعة وتمشى في طريق الله

استشعر أنك تتشبه بالملائكة التي تطوف حول العرش وتأمل خشوعهم وذلهم

عش إحساس (وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) فكل ما حولك يطوف ويسبّح فكن معهم

ويستحب فى الطواف كثرة الثناء والدعاء والذكر وطلب القبول والإخلاص واستحضر أنه نوع من الاستجداء من الكريم أن يغفر وأنت محرم وتخشى كشف عورتك اطلب منه الستر، قال النبي(من طاف بالبيتِ أُسبوعًا (سبعا)لا يلغو فيه كان كعَدلِ رقبةٍ يعتِقُها) فاطلب منه العتق من النار البيت فيه الحجر الأسود يمين الله في الأرض فكان عكرمة يقول(من لم يدرك بيعة رسول الله فليمسح الحجر الأسود فقد بايع الله ورسوله) ويعزم على الوفاء بالبيعة

الحجر من الجنة (لولا ما مَسَّ الحجرَ مِنْ أنجاسِ الجاهلِيَةِ ما مَسَّهُ ذُو عاهَةٍ إلَّا شُفِيَ وما عَلَى الأرْضِ شيءٌ مِنَ الجنَّةِ غيرُهُ) وكأنه يشوقك إلى الجنة واستحضر بكاء آدم حين أُخرج منها

(نزل الحجرُ الأسودُ مِن الجنةِ وهو أشدُّ بياضًا مِن اللبنِ، فسوَّدَتْه خطايا بني آدمَ) فكيف بالقلب الذي سودته الذنوب

للحجر لسانا وشفتين يشهد لمن مسه يوم القيامة، مسح الحجر والركن اليماني يحطان الذنوب حطاً مع الالتزام بالضوابط الشرعية من عدم المزاحمة وغيره

الملتزَم (بين الحجر وباب الكعبة) يرفع يديه ويلصق حسده بالكعبة يرفع شعار الاستسلام ويلح في طلب القرب من الرحمن ويتبرك بمس الكعبة ويرجو أن يتحصن من النارويلح في طلب المغفرة كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب في حقه وأنه لن يفارقه حتى يعفو ويصفح (تنحّوا عنى حتى أقر لربي بذنبي) هذا معنى التبتل والتخلية المطلوب

ماء زمزم (ماءُ زمزمَ لما شُرِب له) لأنها سقيا الله لولد خليله إبراهيم أغاثه به فبقيت غياثًا لمن بعده ، اختارها الله لغسل قلب النبي، فهم الصحابة بركتها فكانوا يسمونها الشبّاعة، قال ابن عباس (كنا نجدها نعم العون على العيال)، شربها الشافعي بنية تعلم العلم والتقوى فتعلم العلم وكان من المتقين، ليس من الصحيح التضلع فحديثه ضعيف

وعند السعى بين الصفا والمروة يتذكر كفتى الميزان وتردده بينهما يوم القيامة أو تردد العبد على باب الملك إظهارا لخلوص حدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته،

ولا يزال العبد يسعى مرة بعد مرة عسى أن يُرحم ، استشعر أنك تبحث عن ضالة غالية وهي رحمة الرحيم الرحمن

الصفا والمروة يذكران العبد بترك إبراهيم أهله وكله ثقة ويقين في الله ، وهاجر التي صرخت (آالله أمرك بهذا إذا فلن يضيعنا) فهذا يعلمه التوكل على الله والثقة فيه

والإصرار وأن المسلم لا يعرف اليأس والملل فى طلب رضا الله ورحمته مع الأخذ بالأسباب والتعلق بالله

الحلق والتحلل وكأنك تزيل ما يذكرك بالماضى وهذا هو التفاؤل والتوبة مما مضى والانسلاخ من حياة الإثم والعزم على الإصلاح، استحضر (ألجأت ظهرى إليك وأسلمت ناصيتي لك) تذللا لله وهكذا العبد السائر إلى الله يشعر بحقارة نفسه ولا يشمخ بأنفه

يوم التروية (الثامن من ذى الحجة) كان العرب يملأون فيه القرب للتزود ليوم عرفة (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ) استشعر أنك فى عطش شديد وفى حاجة ماسة لمطر الهدى والإيمان وأن سفرك طويل وزادك قليل فينبغى أن تملأ القلب بما به تبلّغ ، فاشحن قلبك فى رمضان ، العمرة، الثلث الأخير، يوم الجمعة، لينفعك فى الفتن ويقيك من شر نفسك وسيئات عملك

في مِني استشعر الخوف من عدم القبول والرد يوم عرفة

فى يوم عرفة تذكر يوم القيامة واجتماع الأمم ومثولك أمام الله يوم الحشر وأنت حيران بين القبول والرد وطمعان فى شفاعة النبي، والزم التوبة والخضوع وأقبل على الله وأظهر له إفلاسك (يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِمْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا) وأقر له بعجزك واستحضر صحيفة الذنوب الماضية واندم على ما فرطت فى جنب الله فيما مضى وتوخَّ الحذر فيما بقى

كان النبى يدعو ويرفع يديه فى عرفة وكأنه يستطعم واستكثر من الدعاء والثناء فليس أحد أحب إليه من الله (حيرُ الدعاءِ يومُ عرفةً..) ولاتضيع الوقت فى السمر كما فعل النبى حتى شُغل عن الطعام والشراب فظنه الناس صائماً،وظل النبى واقفا حتى الغروب ، وأحسن الظن بربك (ما مِن يومٍ أَكْثرَ من ، أن يُعْتِقَ اللَّهُ عرَّ وجلَّ فيهِ عبدًا أو أمةً منَ النَّارِ ، مِن يومٍ عرفةً..) ومن أعظم الذنوب أن يظن أنه لن يغفر

إنما المصالحة مع الله (أفيضوا عبادي مغفورًا لَكُم..)تذكر العهد والميثاق مع الله ، حدد توحيدك،انشغل بالثناء على الله فيعطيك أفضل مما أعطى أهل السؤال

المزدلفة والزلفي هي القرب استشعر القرب من القريب،وينبغي أن تكثر من الاستغفار لتسد الخلل(ثُمُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ)

يوم النحر تتوجه لرمى الجمار واقصد بذلك الانقياد وإظهار الرق والعبودية واستشعر عظم الأجر فمع كل جمرة تكفّر كبيرة ،أنت الآن فنم عدوك

ثم الدعاء ثم الهدى واستشعر أنك تفدى به نفسك وأن الله يعتقك به من النار

ثم الطواف ثم العودة لمنى واستشعر تحديد العهد وكما أن الضيافة ثلاثة أيام فأكرم الله زواره بالطعام والشراب ثلاثة أيام لذا كُره الصيام أيام التشريق

ثم طواف الوداع ولسان حاله رب لا تطردني وتقبل مني

ثم الذهاب إلى المدينة وتذكر فضلها وأن الله اختارها لنبيه وشرع له الهجرة إليها واستشعر تردد أقدام النبي فيها (إنَّ الإيمانَ ليأرِزُ إلى المدينةِ، كما تأرِزُ الحيَّةُ إلى جُحرِها) ففيها موقد ومنبع الإيمان فتزود منها

(من استطاع أن يموتَ في المدينةِ فليمُتْ بحا فإنيِّ أشفعُ لمن يموتَ بحا) فكان عمر يدعو (اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتى في بلد رسولك)

فإذا أردت زيارة القبر فاستحضر تعظيم النبي وهيبته ومثّل صورته في حيالك واستحضر مرتبته في قلبك (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ..) وهل هذا شأنه عندك؟ هل تكثر الصلاة عليه؟

ومن علامات حب النبي: أن تحبه أكثر من غيره ، وأن تخشع لذكره، أن تتبع سنته، سرعة الامتثال والتلبية لأمره ، تقديم أمره على هواك (لا يؤمنُ أحدُكم حتًى يَكُونَ هواهُ تبعًا لما حئتُ بِهِ)، نشر دين والدفاع عن سنته

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ملخصمن:

شرح مختص منهاج القاصلين - ربع العبارات - الدرس (٢٢ و٢٣ و٢٤)

الشيخ/هاني حلمي